



هذه المغارة • ربما كانوا لصوصا خطرين • • لذلك فانه مد يديه ، مثل الاعمى في هذا الظلام الدامس ، وراح يبحث عن عبدالقادر • • وحين وقعت يده عليه التصق به خائفا مذعورا ، وتمسك به بقوة •

﴿ بِل أَنَا خَائِفَ • • قلت لك انني خَائِفَ جِدا • • ليتنا ما دخلنا هذه المغارة • • ليتني ما أطعتك • • فهذه المغارة عميقة جدا •

\_ قلت لك اسكت ٠٠ دعنا نصغي جيدا حتى نعرف ما هذا الصوت هناك ٠٠ هل تسمع شيئا ؟ أجابه محمود هامسا :

- قبل قليل سمعت صوت حجر يصطدم بحجر • قال ذلك همسا وسكت • وظلت أسنانه تصطك

من شدة الخوف ، وازداد التصاقا بابن عمته عبدالقادر.

والواقع أن ما سمعه محمود صحيح ٥٠ فارض المغارة كلها من الصخور والاحجار ٠ وهي صخور على شكل كرات ملساء ناعمة ، أو لها شكل البيضة ، بحجوم مختلفة كبيرة وصغيرة ٠٠ بعضها بحجم قبضة اليد ، وبعضها بحجم بطيخة ٠٠ وهي جميعا صخور ملساء وباردة ورطبة ٠ لانه يجري فيما بينها تيار ماء بارد ٠ (وهذا الماء لا نعرف من أين ينبع ، هكذا قال عبدالقادر لنفسه ٠

ثم قال عبدالقادر لابن خاله محمود:

- ليتني لم أصطحبك معي ٥٠ هيا بنا .

\* الى أين ؟

- فلنمش • • الا تريدنا أن نعــود ونخــرج من المفارة ؟

\_0-

فانه بشكل طبيعي يحرك هذه الصخور الكروية الملساء فترتطم مع بعضها -

قال محمود:

★ لا ٠٠ لا ٠٠ أنت تقول ذلك لكي تزيل خوفي
 فقط ٠٠

فسأله عبدالقادر:

- اذن ما سبب هذا الصوت ؟

◄ سببه أن هناك في الداخل لصا خطيرا حــرك
 رجله فارتظمت صخور القاع مع بعضها ٠٠

 يا مجنون • • لماذا يجيء اللص الى هنا ؟ ماذا يفعل هنا ؟

 ◄ اذن حتما يوجد وحش في الداخل • • ربا كان ضبعا • • ربما كان نسرا • •

- V -

فسأله محمود بلهجة اعتذار : هج أأنت زعلان مني يا عبدالقادر ؟

- طبعا أنا زعلان ٥٠ أنت خربت علينا المنهاج ٥٠ ألم تنفق على أن نظل نمشي في هذا السرداب الى أن نكتشف نهايته ١٤!

ان يكون السرداب طويلا الى هذا الحد ، ومظلما بهذا الشكل المخيف ٠٠ ثم انني ٠٠

تیبست الکلمات فی فم محمود عندما سمع \_ مرة اخری \_ صوت حجر برتطم بحجر . فتشبث بابن عمته بشدة . • • ثم همس فی أذنه بصوت مرتجف :

﴿ هِل سمعت صوت ارتطام أحجار مع بعضها ؟ أجابه عبدالقادر :

ـ نعم سمعته ٥٠ هذا تيار الماء ، حين يجري ،

-

﴿ أنت تسخر من كلامي ٠

\_ اذن فمن أين اخترعت حكاية النمر ٥٠٠ هــل توجد في بلادنا نمور ٥٠٠ هل سمعت أحدا يحكي عن فمر رآه في حياته ؟

أُنه ولكنهم يتحدثون كثيرا عن الضباع •• عندنا ضباع كثيرة •

\_ يا فهمان ٥٠ لو كان يوجد ضبع هنا لكان أكلنا من ساعة ٥٠ هيا بنا ٠

\*

انسحب الولدان • كانا يمشيان بحذر وبتمهل شديدين • • وكانا يمشيان الى جانب بعضهما وقد جعلا ظهريهما الى الحائط • وكان محمود ـ وهو الكبير ـ

مسكا بيد ابن عمته عبدالقادر بقوة ، لا يتركه أبدا بل يظل ملتصقا به • وكان يبلع ريقه أحيانا من شدة الخوف وهو لا يصدق بأنهما سوف يخرجان سالمين من هذه المغارة ، أو السرداب ، او الكهف ، او النفق الطويل جدا والمعتم جدا والبارد جدا •

وكان كل منهما ، عندما يحرك رجله ببط مشديد، يحاول أن تأتي قدمه فوق صخرة جديدة ببط وحدر شديدين لا لأن هذه الصخور مديبة وقد تجرح قدميه (كانا حافيين ، وكانا في ثياب السباحة ، وسنعرف سبب ذلك بعد قليل) بل لان هذه الصخور الملساء قد تتحرك تحت القدم ، فتتدحرج لانها كروية او بيضوية ، وحين تتدحرج تصطدم ببعضها ، وصوت اصطدامها قد يحول تدون سماعهما صوت « الحركشة » المخيفة التي في الداخل ، وهما يريدان أن يظلا منتبهين لذاك الصوت المخيف الذي سمعاه في الداخل ، ليظلا حذرين فلا المخيف الذي سمعاه في الداخل ، ليظلا حذرين فلا فاجئهما الخطر ، اذ ربما كان هناك نمر بالفعل . والفعل . والفعل المناوت المناوت الفعل المناوي المناوية الله المناوية المناوية الناوية المناوية المناوية

-1-

والنسر حيوان مفترس مخيف ، وله أنياب طوياة وحادة، وله قدرة على القفز قفزة طويلة • وحاسة الشم لديه • قوية الى حد أنه يستطيع بواسطتها أن يحدد مكانهسا بدقة ، فتأتي قفزته فوقهما تماما ، و • • ويأكلهما وينتهي الامسر • •

> هل تحزرون من كان يفكر هكذا ؟ انه عبدالقادر •

ستقولون : ولكن الذي كان خائفا هو محمود •

فأقول لكم: نعم ٥٠ هذا صحيح ٥٠ ولكسن عبدالقادر أيضا كان خائفا ٥ لانه هو أيضا انسان ٥ وحالة النحوف حالة طبيعية عند كل انسان ٥ ولكسن عبدالقادر شجاع لانه عرف كيف يستر خوفه ويتحدث بلسان انسان مطمئن ٥٠ بينما هو في الواقع يتسنى ان يصلا الى مدخل النفق بأسرع ما يمكن ٥٠ وكان ، وهو يمشي مع ابن خاله بحذر ، يفتح أذنيه جيدا ويصغسي

بانتباه شديد لاي صوت أو حركة أو أي شي، يوهم بأن هناك شخصا أو حيوانا في الداخل ، وف د ينقض عليهما « ذلك الشي، » فجأة في اية لحظة ، ومع عليه الاكيد بأن النمور غير موجودة أبدا في هذه البلاد كلها فانه كان يتصور بأن الحيوان المخيف الذي سينقض عليهما فجأة ، من قلب العتمة ، هو نمر ، و لذلك كان يصغي بانتباه شديد ، و لكنه \_ في الواقع \_ لم يكن يسمع الاصوت خرير المياه وهي تجري بين الصخور يسمع الاصوت خرير المياه وهي تجري بين الصخور تحت أقدامهما ،

قال عبدالقادر لمحمود هامسا:

ـــ انتبه لحركة قدميك • • اياك وان تحرك قدماك الصخور • • •

فقال محمود ، هامسا أيضا :

﴿ مَا أَطُولُ هَذَا النَّفَقُ !!•• عندما دَخَلْنَاهُ لَمْ يَكُنَّ طُويُلا هَكَذَا ••

-11-

ربسا لاننا عندما كنا داخاين لم نكن خائفين ٠٠ فكنا نمشى بعزم وثقة ٠

فسأله محمود باستغراب شديد:

ب عبدالقادر ٠٠ أنت أيضا خائف مثلي يا عبد القادر ؟

ـ ليس الخوف عيبا يا محمود ٠٠

★ لكنني أحس أن جسدك صار مبللا بالعرق • • رغم أن السرداب بارد • • أنا أيضا جلدي كله ينضح بالعرق • • قولك ان الخوف يسبب هذا التعرق ؟

ـ لا أعرف • • تعال نغـــل وجهينا على الاقل •
 ★ ولكن الما • بارد •

- أنا أريد أن أغسل وجهي • • لان قطرات العرق نزلت من جبيني الى عيني فصارت تحرقني • وهكذا سحب عبدالقادر يده من يد محمود حتى

-11-

يستطيع ان يجمع الماء بكفيه معا ، وانحنى ليغرف الماء من بين الصخور تحت قدميه ويغسل وجهه ٠٠ ولكن ٠٠ في اللحظة ذاتها سمع صوتا غريبا ٠٠ كان متأكدا هذه المرة ٠٠ فتيبس في مكانه وفي اللحظة فلتها أيضا كان محمود قد رمى بنفسه فوقه من شدة الخوف وتمسك به بقوة ٠٠

هذه المرة لم ينقطع الصوت الغريب المريب وانما استمر و طم و طم و طم و طم و طم و صوت مخيف مثل صوت ضربات طبل ضخم جدا و لكنها دقات مكتومة كانت تصدر من خلف جدار و أو كانها صوت وقع قدمي عملاق هائل ، طوله أعلى من طول المئذنة بعدة مرات ، وحين يضع قدمه ترتج الارض و عمل و طم و مر زمن طويل حتى قال عبدالقادر هاميا في أذن أبن خاله :

\_ هذا صوت ضربات معول ٥٠ حتما ٥٠ هناك رجل يضرب بسعوله خلف صخور جدار هذا النفيق

- 11-



معك حق ٥٠ هذا صوت ضربات معول لرجل يحفر في الصخر ٥٠ لكن أين ؟

\_ انه خلف هذا الجدار الصخري هنا حتما .. سآخذ حجرا وأدق به على الجدار .

\* لاذا ؟

حتى يسمعنا ذلك الرجل فيعرف أننا هنا •
 وماذا نستفيد لو عرف ؟

ــ نشعر بالاطمئنان •• فالانسان يستأنس ويشعر بالاطمئنان اذا وجد انسانا آخر ••

م ولكن بيننا وبينه هذا الجدار الصخري القاسي • فكيف يأتي لانقاذنا ؟

فقال عبدالقادر : انقاذنا ؟٠٠ تريده أن ينقذنا من أي شيء يا محمود ؟

- 11 -



في تلك، اللحظة رمى محمود بنفسه فوق عبدالقادر وتمسك به بقوة ٠

- 10 -

ب ينقذنا من هذا الخوف •• يخرجنا من هـــــذا السرداب •

ے علینا أن نعتمد على أنفسنا •• مثلما دخلنا نخسرج •

م ولكننا عندما دخلنا لم نمشي اكثر من حوالي خمس دقائق ٥٠ اما الان فها نحن نمشي منذ ساعة ولم لخسرج ٠

\_ ماذا تقصد یا محمود ؟

\* أعتقد أننا تهنا وضيعنا الدرب .

\_ أي درب يا ابن خالي ٢٠٠ السرداب سرداب ٠٠

انه نفق واحد طويل في قلب الجبل • ونحن دخلنا فيه وسنخرج منه •

- 17 -

نشغل عقولنا حتى نجد طريقة للخروج • • أنا جوعان • • وأنت ؟

انني أكاد أموت من الجوع •• ليتنا جابنا معنا زوادة •

ها قد عدت المندم والتمني • • يا عبدالقادر ،
 بدلا من ذلك ، فكر بأهاك • • أظن ان خالي وزوجة خالي قلبوا الدنيا بحثا عنا •

🖈 ماذا سنقول لهم اذا وجدونا ؟

- لا أدري ٥٠٠ ولكن يبدو أن كلامك صحيح

٠٠ فنحن قد ضللنا الطريق ودخلنا في سرداب فرعي ولن نعرف كيف نستدل على السرداب الرئيسي أبدا

٠٠ ولنفترض أننا عدنا الى السرداب الرئيسي فكيف نعرف جهة المدخل ٥٠٠

وهكذا جلس الولدان المسكينان مفكريسن ٠٠ وكان صوت ضربات المعول المنتومة ما يزال مستمرا

جانبية • • أظن أننا ، في هذه العتممة الشديدة ، دخانا في سرداب فرعي دون ان ننتبه • لا تترك يدي يا عبد القادر فأنا خائف جدا •

أعرف أنك خائف • لانني أنا أيضا خائف • •
 ولكن هل ننشغل بالخوف ونقعد ؟

م اذن ماذا نفعل ؟ اذن ماذا نفعل ؟

- نحاول ان نخرج من هذا الخوف \_ يجب ان نخرج من هذا السرداب •

\* کيف ۽

◄ لو أنني جلبت معي مصباح البطارية الذي أهديتني اياه ٥٠ لو أننا جلبنا معنا حبلا طويلا ٥٠ ليتنا كنا وضعنا علامات على الطريق أثناء دخولنا السرداب ٠

لو ٥٠ ليت ٥٠ ليو ٥٠ ليت ٥٠ الندم لا يفيد يا محمود ٥٠ فنحن الان واقعون في ورطـة وعلينـــا ان

- 11 -

- 1 -

عندما وصل أبو محمود الى البيت ، بعد أن صلى الظهر في مسجد السوق \_ وهو المسجد الوحيد في قرية ( المحظوظة ) كانت زوجته قد انجرت الخبز في التنور ، كانت رائحة ارغفة الخبز الطازج شهية ولذيذة ، كما ان ام محمود استغلت حرارة التنور فوضعت فيه فروجين لن يلبثا أن ينضجا فتقدمهما لزوجها قائلة بسعادة :

ــ تذوق هذا الدجاج المشوي بالتنور وخبرني ان كنت أكلت اطيب منه •

فيبتسم ابو محمود مسرورا ويقول : ــ عاشت يداك يا أم محمود ٥٠ فأنت ، والله ،

- 11 -

خلف الجدار الصخري : طم • • ملم من هو ذلك الرجل المجهول الذي يحفر الصخــر هناك في قلب الجبل ؟

ليس الان وقت الاجابة على هــذا السؤال .. قالمهم الان ان نعرف ماذا حدث عندما جاء أبو محمود الى بيته ، لتناول طعام الغذاء : فلم يجد ابنه محمود ولا ابن أخته عبدالقادر .

\*

一种 100mm 下上 400 Bit 100mm

And the state of t

the same of the sa

AND THE RESERVE THE RESERVE THE PARTY OF THE

نعم الطباخة الماهرة • • لكنك لـم تخبريني في الصباح بأن غذاء اليوم سيكون دجاجا مشويا •

قالت:

- محمود طلب هذه الاكلة ٥٠ قال انه يريد ان يؤكد لابن عمته عبدالقادر ان دجاج القرية المشــوي في التنور أطيب وألذ من دجاج المدينة المشوي في فرن الغاز ٠٠

فقال:

محمود يحب ابن عمت عبدالقادر كثيرا ٥٠
 ولكن مالى لا أراهما في البيت ؟

ــ لا تشغل بالك يا ابا محمود ٥٠ فلقد ذهبا مع ابن جيراننا داشر الى « بحرة السبع سمكات » ليسبحا هناك ٠ وذهب معهم للسباحة أيضا ضرغام وجاسم ورضوان بن المختار واخرون كثيرون ٥٠ كانوا مبتهجين جــدا ٠

\_ المهم ان ابننا محمود سعيد جدا بوجود ابن اختي عبدالقادر عندنا ٥٠ وهما يحبان بعضهما كثيرا ٥ وأعتقد أنهما الآن مسروران باللعب والسباحة عند بحرة السبع سمكات ٥٠ لكنني استغرب بقاءهما هناك الى هذا الوقت ٥

سألته الام بشي، من القلق:

\_ هل عليهما أي خطر في بحرة السبع سمكات ؟

فأجابها:

\_ لا تشغلي بالك أبدا ٥٠ فبحرة السبع سمكات عمرها ما كان فيها اية سمكة ٥٠ لانها ، كما تعرفين ، عبارة عن بركة ماء صغيرة ، لا يزيد عمقها عن قامة رجل ومن المستحيل ان بغرق فيها احد ٥٠ اذن هات دجاجة يا أم محمود ولنأكل باسم الله ٥٠ فأنا جائع جدا وأريد أن آكل وأرجع الى السوق ٥٠

- 44 -

وصرة ثياب ما ان رأتها أم محمود حتى صرخت مذعورة:

\_ ولدي •• هل حدث شيء لولدي •• هــل
غرق محمود ؟!

نبح الكلب « قطاش » خائفا من صراخ هذه الام المسكنية ، واختبأ خلف صاحبه الشيخ سهل الذي لم يعد يعرف كيف يشرح الامر • خصوصا وأن الجيران جاءوا بسرعة ملهوفين مضطربين ، ليعرفوا ماذا أصاب جارتهم الطيبة أم محمود التي ملات الدنيا بكاء وعويلا ونواحا على ابنها الذي ظنت أنه مات • مما اضطر الشيخ سهل لان يصرخ بأعلى صوته :

\_ ياناس • و ياعالم • و الولـــد لم يغرق • و صحيح أن هذه ثيابه ولكنه لم يغرق • و الدرو و الدرو

صمت الجميع ونظروا الى الشيخ سهل بعيــون متلهفة لمعرفة الحقيقة • - احتفظي لهما بالدجاجة الثانية • وستجدين أنهما حين يصلان سوف يأكلان بنهم شديد • لان السباحة تفتح الشهية الى الطعام بشكل رائع •

وضعت أم محمود طبق القش الملون أمام زوجها الجالس على المصطبة ، تحت ظلال دالية العنب وجلبت خبرا ساخنا ، وصحن لبن ، ورأس بصل ، ومملحة ، ثم جلبت من التنور فروجا حارا له لون يشبه لون جناح الدبور ٥٠ وعندما مد ابو محمود يده ليأخذ فخف الدجاجة سمع صوت الشيخ سهل ينادي من خلف باب الدار :

\_ یا ایا محمود • • هل أنت هنا ؟ فصاح أبو محمود بفرح :

الملا وسهلا بك على المنطقة الباب وادخسل الملا وسهلا بك .

وحين دخل الشيخ سهل كان معه كلبه « قطاش »

- 10 -

سأله أبو محمود .

\_ اذن فاين محمود ؟ ٥٠ واين ابن عمته ؟

لا أحد يعرف ٥٠ هذه هي الحقيقة ١٠ الولدان مفقودان ، وعلينا أن نهب جميعا ، وبسرعة ، للبحث عنهما بحثا حقيقيا ١٠ اجلسوا جميعا ١٠ اجلسوا بنظام وهدو، ولنفكر معا بتأن وهدو، أيضا ١٠ فلنفكر تفكيرا حقيقيا حتى نضع خطة للبحث عن الولدين ٠

الجميع أطاعوا أوامر الشيخ سهل وجلسوا صامتين ، فهم معتادون منذ الصغر على أن يطيعوه . فهو المعلم الوحيد في قرية (المحظوظة) ، وهو حلاق القرية ، ودكانه في السوق لصق باب المسجد ، وهو أيضا خبير بقلع الاسنان المنخورة . والحلاقة وقلع الاضراس المؤلمة تكون بعد صئلاة العصر من كل يوم ، وبفلوس . أما تعليم الاولاد فموعده من الصباح الى صلاة الظهر ، ويكون في المسجد ، مجانا لوجه

الله تمالى ٥٠ وربما ، لهذا السبب ولان الشيخ سهل يحكي للاولاد اثناء التدريس حكايات طريقة عن الكنوز والمغامرات المدهشة ، فأن أطفال القرية يحبونه ٠

وهكذا فان داشر وضرغام وجاسم ورضوان بن المختار ورفاقهم الذين كانوا يسبحون في بحرة السبع سمكات ، لجأوا الى أستاذهم الشيخ سهل ، عندما وجدوا ثياب محمود وعبد القادر ، وبحثوا عنهما في كل مكان حول البحرة فلم يعثروا لهما على أثره فقال له داشر وهو في حالة قاق واضطراب شديدين :

- سبحنا ساعة ياشيخنا ، ثم ارتدينا ثيابنا لنرجع الى بيوتنا ، فظلت ثياب محمود وعبد القادر في مكانها ، الذاك انتبهنا الى غيابهما ، فتساءلنا عنهما ٠٠ تـرى أبن ذهبا ؟ ٠٠ فبحننا عنهما في كل مكان فلم نعثر لهما على أي أثر ٠٠ واننا لانجرؤ على أن ناخذ ثياب محمود الى أمه ، ونرجوك أن تأخذها أنت ٠

- YY -

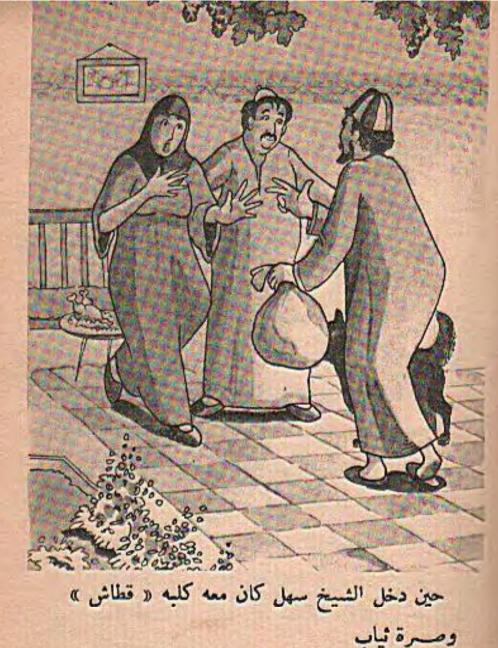

وصرة ثياب - 79 -

فقال لهم استاذهم الشجاع: هاتوا صرة الثياب. وتعالوا معى •

ثم نادى على كلبه « قطاش » ومشى ٥٠ ذلك لانه كان يصطحب كلبه معه أينما راح ٥٠ ثم انه التفت الى كله قائلا:

\_ اليوم يومك ياقطاش ٥٠ سنرى ان كنت كلبا بوليسيا حقيقيا فتكتشف لنا مكان الولدين • • وأرجو أن لاتكون حيوانا خاملا أبله لانفع منك .

فهز الكلب ذنبه ونبح مرة واحدة كأنه يريد أن يقول : أنا موافق على هذا الامتحان •

كان كل أهل القرية تقريباً قد اجتمعوا في بيت أبي محمود ، لأن الخبر المقلق انتشر بسرعة فجاء الجميسع راكضين ، بمن فيهم المختار أبو رضوان • وقد جلس الجميع مفكرين • وحتى الذين ظلوا واقفين ـ بسبب ضيق المكان \_ فانهم وقفوا صامتين مفكرين • انهــم جميعا يفكرون ـ تنفيذا لاقتراح الشبيخ سهل الـذي يحترمونه لانه أستاذهم \_ يفكرون بايجاد طريقة للبحث عن الولدين • • ما عدا الكلب قطاش فانه كان ينظر من مكانه الى الدجاجة المشوية التي ما تزال على حالها أمام الدجاجة ويرمون بعظامها الى حتى أقرقشها بأسنانسي

an 11 am

سئل : وكيف نجمله يعسرف رائحة الولديسن الضائعين ؟!

أجاب: نشمه وائحة ثيابهما • •ثم نطلقه بعد ذلك فترونه يعدو واكضا الى المكان الذين يوجد فيه محمود وابن عمته • • يلحق الرائحة • • يتبع أثر لرائحة •

ولم ينتظر الشيخ سهل أية موافقة · بـــل نهض قرب صرة الثياب من أنف الكلب ، وقال له :

ولكن الكلب النشيط لم ينطاق ولم يركض ، بل

وأتلذذ بطعمها ؟! » •

قال المختار لابي محمود وهو يشير بيده الى الطعام الذي لم تمسسه يد :

ر ما لك لاتنفىدى يا أبا محمودا ١٠٠١ كل يارجل •

فأجابه أبو محمود حزينا :

ــ كيف آكل وابني ضائع يامختار ؟! • • بل كيف أستطيع أن أبلع اللقمة ؟ • • ريقي ناشف وحلقي يابس • • آنذاك رفع الشيخ سهل رأسه وقال :

ــ انتهى الموضوع • • لقد وجـــدت فكــرة ممتازة • • فكرة حقيقية ان صح التعبير • • لقد قررت أن نستعين بقطاش •

فسأله الجميع مندهشين:

- الكلب قطاش ؟! - ٣٢ -

- 77 -

انه لم يتحرك من مكانه • • كل ما فعله أنه نبح مسرة إما النساء فقد تجمعن في غرفة ثانية حول أم محمدود واحدة ، قال : « عو » ثم سكت . المسكينة الملتاعة التي كانت تبكي وتضرب بيديها على

فالتفت الشيخ سهل الى الحاضرين وقال: ــ يبدو أنه يريدني أن أذهب معه ٥٠ وهــــــذ مات وانتهى الامر • وكانت النساء تحاول مواساتهـــا

حقه طبعا ٠

ثم قال لكلبه:

\_ سأذهب معك • • امض بنا • • امش أمام وأنا أمشى خلفك •

توقف عن البكاء • فيقول له المختار بلطف : \_ دعها تبكي يا أبا محمود ٥٠ فأنت لاتعرف قلب

بحيث يسمعها الرجال الجالسون في باحة الدار ، كان

أبو محمود يلتفت نحو نافذة الغرفة غاضبا ويأمرها بأن

وحين كانت أم محمود تبكي بصوت مسموع ،

صدرها وركبتيها وكأنها صارت قانعة بأن ابنها قـــد

وتهدئة نفسها وحثها على الصبر .

حين خرج الشيخ سهل وكلبه النشيط خرج الجمالام . \_ الصبر طيب يامختار ٥٠ ثم اننا لم نفقد الامل الحيوان الذكي سوف يحل المشكلة • ولم يبق ف العثور على الولدين • • بل اننا \_ بالأحرى \_ لم

فيقول الناطور حسين الاعرج:

البيت الا عدد قليل من الرجال ، من ضمنهم أبو محمويدا بالبحث عنهما جديا بعد . والمختار ، وحسين الاعرج ناطور قرية المحظوظة كلها فتدخل المختار في الحديث قائلا :

\_ ياجماعة لاتستعجلوا •• ولا تندفعوا مـــع الاوهام والخيالات • • صحيح أننا جميعا نعرف جب أم وجـود في أعلى الجبل •• أي أن على الانسـان أن صعد سفح الجبل كله حتى يصل الى الجب • • وأنتم مرفون أن تسلق هذا السفح عمل صعب • لان سفح وكية مؤذية • • ولو أن محمود وابن عمته أرادا زيارة ب أم فرحان لما صعدا اليه من هذا الطريق الصعب، المستحيل ؛ خصوصا وأنهما في ثياب السباحة .

كان المختار ، خلال ذلك ، قد رسم خريطة الموقع

كان كلام المختار صحيحا ، وتشخيصه لمواقع حداث صحيحاً أيضاً وولكن نو أنه كان الان مسم

- أين اختفى الولدان ؟ ٥٠ أنا أعرف المنطقة شبر ا شبرا ، ليس فيها بستان حتى نقول انهما هناك ٠٠ ليس فيها مغارة ٠٠ ليس فيها أي شيء خطر ٠٠ هنا بحرة ويه مدر المان ( ورسم بعصاء شكل دائرة على أرض رحان ، ولكن البحرة تقع في أسفل الجبل ، بينما الجب الدار الترابية ) وهنا في شرقى البحرة سهل منبسط ٠٠ وهنا في غربي البحرة سفح الجبل • وهذا الســـفح ــ تعرفونه جيدا \_ فبه كتل صخرية ضخمة ، وفيه أعشاب معرفون بيد . شوكية كثيرة ، ولكن ليس في أية مغارة ٠٠ ونحن اقف مثل الجدار ، وكله صخور حادة ، وبينها نباتات لو كان عندنا جب لقلنا انهما \_ لاسمح الله \_ سقط في الجب ٥٠

فاتتفض أبو محمود قائلا باستفهام :

\_ كيف تقول انه لاجب عنـــدنا ؟ ٥٠٠ وجب أي الارض ، وهي كما في الخارطة الاولى . فرحان ؟ •• كيف نسيته ياحضرة الناطور ؟ •• هــــ يوجد في قريتنا من لا يعرف جب أم فرحان ؟

- 17-

الولدين محمود وعبد القادر ، في أعماق السرداب المظلم الرهيب في جوف الجبل ، اذن لاستطاع أن يضيف الى د الخريطة » تفاصيل هامة ومثيرة جدا ، وهي تفاصيل توضح لنا سر ضياع الولديسن ، كما تجيب في الوقت ذاته على السؤال التالي :

من أبن تنبع مياه بحرة السبع سمكات ؟ ٥٠٠
 الماذا لاتجف هذه البحرة في الصيف ؟

وهو سؤال طالما طرحه أهل قرية « المحظوظـــة » على أنفسهم دون أن يجدوا له جوابا .



- 11 -

فعندما كان الاولاد يسبحون لمح عبد القادر أرنبا ، فكاد عقله يطير من الفرح ، فهمس في أذن ابن خاله محمود - حتى لايسمعهما الآخرون - وأقنعه بأن يخرجا من البحرة بغفلة من رفاقهما ، فيلحقا بالارنب من غير أن يراهما الاولاد الاخرون ، حتى لايشار كوهما في الغنيمة .

وهذا ماحدث فعلا ٠٠

ركض الارنب فلحق به الولدان .

كان الارنب يتوقف أحيانا ، يتوقف لحظة ، فيرفع ويديرهما الى عدة جهات ، وعيناه واسعتان وأنفه تجف ، ثم يقفز بسرعة قفزات واسعة ، الى أن وصل لى تلك الصخرة الكبيرة التي عند أسسفل الجبل ، للغل تحت أشواك وغل كثيف كله نباتات شسوكية لمنة وحادة ، لكن الارنب تغلغل تحت تلك الكومة الاشواك واختفى .



فرح عبد القادر فرحا عظيما وقال لمحمود :

\_ مؤكد أن الارنب اختيا في وكره هناك • • اذن فنحن اذا وصلنا الى الوكر ، وحفرنا ، نستطيع أن نمسك به حيا هـــو وزوجته وأولادهما الارانب الصــغيرة الكثيرة • وستكون غنيمة مدهشة وعظيمة تعال نقتام كل هذه الاشواك .

تعذب الولدان كثيرا وهما يقتلعان دغلة الاشواك اليابسة التي تغلغل الارنب تحتها ، خلف الصخرة الكبيرة • ومما زاد من آلامهما أنهما كانا في ثياب السباحة فامتلا جلداهما بالجروح . • ولكنهما عندما نظفا المكان خلف الصخرة بأيديهما الدامية من كثرة الجروح لم يجدا أرنبا كبيرا ولا ارانب صغيرة ، وانما وجدا فتحة مفارة .

ما هذه الفتحة العجيبة ؟

انها مدخل الى سرداب أو مفارة أو كهف أو نفق

- 27 -



- 13 -



مؤكد ان الارنب اختباً في وكره هناك

- 10 -

طويل في قلب الجبل • وهو نفق لم يكتشفه أحد قبلهما بسبب هذه الصخرة الكبيرة الة ي تكاد تعطي المدخل ، وبسبب كتلة الاشواك التي كانت تخفي هذه الفتحة خلفها ••

## ما العمل ؟

قال عبد القادر بحماسة وفرح شديدين ( نسي آلام الجروح التي سببتها الاشواك الحادة اليابسة ) :

\_ تعال يامحمود •• تعال ندخل في هذا النفق •

قال ذلك ودخل في النفق فعلا من غير أن ينتظر جواب محمود الذي وقف حائرا وخائفا • فمن التهور والمخاطرة أن يغامر الانسان بدخـــول مكان كهذا مجهول ، وغير مامون ، ثم مايدرينا أنه وكــر ضــب

هكذا سأل محمود نفسه ، وقد نسى آلام جروحا الكثيرة .. ثم انه ، وقد وقع في هذا الاحراج الكبير،

قال لنفيه أيضا: ( الاصول أن لا أدخل مثل هـذا المكان المجهول من غير أن يكون معي سلاح ، سكين على الاقل ، ويجب أن يكون معي أيضًا مصباح ، وحبل ٥٠ ويجب أن أرتدي ثيابا مناسبة ) ٠

آنذاك سمع صوت ابن عمته عبد القادر يناديه المتمة ، قال بفرح أيضا : من داخل السرداب قائلا :

> \_ مالك لم تجرؤ على الدخول يامحمود ؟ •• هل أنت جبان ؟ •• ولماذا أنت خائف ؟ •• وكيف تقول انكم يا أولاد الريف أشجع منا نحن أولاد المدينة ؟

> وبذلك اضطر محمود لان يدخسل السرداب مرغما •• وكانت ورطة لانهاية لها •• فقد كانا كلما تعمقا في التغلغل داخل السرداب خطوة يزداد الظلام ويزداد الخوف أيضا ، ولكن عبد القادر كان يمضي في التهور فائلا :

ــ فلنمش خطوة أخرى •• لعلنا نكتشف نهايا

هذا السرداب • • ألا تريد يامحمود أن يقولوا عنك انك أشجع فتيان « المحظوظة » لانك أول من اكتشف هذا السرداب ؟ •

وعندما حطت قدمه فوق مياه باردة جارية، في بداية المتمة ، قال بفرح أيضا :

- يالحسن حظنا يامحمود ! • هل تعرف ما هذه المياه ؟ • • انها تأتي من داخل السرداب فتغور هنا عند هذه النقطة ، ثم تنبع مرة ثانية في قعر بحرة السبع سمكات • • تهانينا ياعم • • سيقولون عنك انك أول من اكتشف مصدر مياه البحرة • • هيا بنا ندخل اكثر حتى نكتشف مصدر هذه المياه في العبق •

أرجوك يا عبدالقادر •• دعنا نرجع فأنا لا أريد
 هذه الاكتشافات •

- أأنت خائف ؟

- KY -

الى أين تريدنا أن نمضي ؟ ٥٠ لقد صار كل
 ماحولنا مظلما ومعتما ٠

ـــ لا بأس • • فلنمش بضع خطوات أخرى لعلنا نصل الى نهاية السرداب •

و يا عبدالقادر هذا غلط •

\_ تعال ٥٠ لاتخف ٥٠ أنا معك ٥٠ تعال ٥٠ فقد تكتشف كنزا ٥٠ من يدري ١٤٠١ ألا تفرح اذا وجدنا كنزا ١ ٥٠ الذشيء في الدنيا أن يعثر الانسان على كنز

يا عبدالقادر كفاك أوهاما وتخيلات ٥٠ فنحن ،
 حتى لو كان يوجد هنا كنز ، لن نستطيع أن نسراه في
 هذه العتمة ٥٠ انني ماعدت أرى شيئا على الاطلاق ٠٠

ــ مسكين أنت يا محمود ٥٠ كأنك لا تعرف بأن الكنز يتوهج بأنوار ساطعة مدهشة ٥٠ ألم تسمع أية حكاية عن الكنوز ؟

مبلى • • الشيخ سهل كان يحكى لنا حكايات جميلة جدا عن أناس وجدوا كنوزا • •

\_ وكنتم تصدقونه ١٠

هوتفسه كان يصدق حكاياته اكثر منا ٠٠ وكم
 من مرة راح يحفر هنا وهناك بحثا عن كنز ٠٠ كان
 يقول دائما : اذا وجدت كنزا سأبيعه لابني بثمنه
 مدرسة عظيمة في المحظوظة ٠

وهكذا فان عبدالقادر ، الذي كان شديد الحماسة للوصول الى نهاية السرداب ، كان يلهي ابن خاله الاكبر منه بمثل هذا الكلام حتى ضاعا في جوف السرداب المظلم ، وحدث معهما ما حدث مما عرفناه سابقا .

وها ان الوقت يمضي بسرعة ، وكان يحين موعد أذان العصر ، وهما ما يزالان تأنهين في جوف الجبل . فهل ان أهل القرية سوف يكتشفون مكانهما ٢٠٠ كان قطاش كلبا عجوزا ، متهدل الاذنين ، خاملا ، ناعس الجفنين ، هزيلا بليدا ، بطيء الحركة • ولهذا فأن أهل القرية لم يستغربوا أبدا أن يروه يمشي خلف صاحبه بدلا من ان يمشي امامه ليدله على الطريق الذي يؤدي \_ بتتبع أثر الرائحة \_ الى مكان الولدين •

بل ان (قطاش) ، بدلا من ان يرفع رأسه ليشم الرياح ويحزر أين مكان الولدين ، كان يظل مطاطئا رأسه يشم التراب عند أبواب البيوت لعله يجد عظمة قديمة يأكلها ، فقد كان جائعا جدا .

وهكذا يئس الناس منه ، وراحوا يتراجعــون واحدا بعد واحد الى دار أبي محمود لعلهم يسمعون هل أن حامة الشم القوية التي يمتاز بها قطاش متدل أهالي المحظوظة على مدخل السرداب الخفي وراء الصخرة الكبيرة ؟

\*

- 01 -

خبرا هناك ، يطمئنهم على مصير الولدين .

اما الشيخ سهل ذاته ، الذي اخزاه كلبه على هذا النحو المخجل ، فانه لم يضرب الكلب ولم يؤنبه ، وانما مضى مع كلبه ، الى خارج القرية ، باتجاه بحرة السبع سمكات ، او الى ( مكان الجريمة ) حسب تعبيره ...

كان يقول لكلبه معاتبا:

أهكذا أخجلتنا أمام الناس ياقطاش ٢٠٠ والله
 لولا صحبتنا الطويلة لطردتك كما تطرد الكلاب .

فيقول له داشر:

كان داشر هو الولد الوحيد الذي ظل مع الشيخ سهل وكلبه • وفيما رجع الاخرون جميعا الى القريـــة فان هذا الفتى داشر وجد لن من واجبه حيال أستاذه ان

يظل معه ، ليواسيه ، ويحمي الكلب من غضبه ، اذ ربسا كان (شيخنا) قد قرر ، فيما بينه وبين نفسه ، أن يأخذ الكلب الى مكان بعيد فيطرده او يضربه بحجر على رأسه .. والا فلماذا مشى به بعيدا عن بيوت القريسة مكذا ؟

- سامحه يا شيخنا ٥٠ سامحه فهو كلب لطيف ٥٠ ونحن نحبه ٥٠ كل أولاد المحظوظة يحبون (قطاش)٠ لذلك أرجوك أن لا تقتله ٠

فتوقف الشيخ سهل وقال متسائلا باستغراب:

ومن أخبرك بأنني سأقتله ؟

اذن الى اين أنت ذاهب به ؟

\_ أتريد الصدق ٢٠٠ لا أدري ٥٠ دعنا نواصل

- 07 -

المشي ، وبعد ذلك يفرجها الله • • أما ان ارجع السى القرية مع هذا الكلب الخائب ، قبل ان يجدوا الولدين، فهذا مستحيل •

وكانوا قد وصلوا الى بحرة السبع سمكات · فقال الشيخ سهل التلميذه النجيب :

ما قد وصلنا الى مكان الجريمة يا شيخ داشر و والان عليك ان تخبرني كل شيء وبدقة حقيقية • أين كانت هذه الثياب ٢٠٠ هل لاحظتم آثار أقدام مبللة فوق التراب الجاف ٢٠٠ أريد ان اعرف ادق التفاصيل حتى اكون تصورا حقيقيا عن الحادثة •

في تلك اللحظة نبح الكلب فجأة وانتفض متنبها متحفزا وهو ينظر الى ناحية معينة هناك عند سفح الجبل ٠٠ ثم نبح مرة ثانية وانطلق راكضا بسرعة وبنشاط عجيب ٠٠ فرمى الشيخ سهل صرة الثياب من يده وركض خلف الكلب وهو يصيح بحماسة:

\_ ارنب ٥٠ أرنب ٥٠

فقال داشر الذي كان يركض خلفه .

\_ أنا ايضا رأيته •• انه ارنب كبير •• فقال الشيخ سهل باعتزاز ، وهما يركضان معا :

ــ سوف ترى الان كيف يصطاده قطاش ويجلبه لنا ٠٠ مستحيل ان لايصطاده قطاش ٠٠ هذا كلــب حقيقي ٠٠

فقال داشر:

\_ ولكننا يا شيخنا ما جننا لنصطاد أرانب • • نحن يهمنا الان اذ نجد رفيقنا محمود وابن عسم عبدالقادر •

رد عليه الشبيخ سهل قائلا ، وهو يلهث : ــ نصطاد هذا الارنب الان •• وبعد ذلك يفرجها الله • كبير ، ولكن بصعوبة ٠٠

تساءل الشيخ سهل مستغربا ومندهشا:

ـ ما هذا ٢٠٠ من حفر هذه المفارة الضيقة المخيفة هنا ٢٠٠ مستحيل ان يكون هذا وكر ارنب ٠٠ ابدا ٠٠ وكر الارنب يكون اضيق من هذه الفتحة بكثير ٠٠ هذه مفارة حقيقية ٠

وكان الكلب مستمرا في النباح وهـ و ينظر الـ م مدخل المغارة ويريد ان يدخلها فلا يكاد ويمد رآسـ فيها حتى يتراجع خائفا • • فينبح بغضب واصرار • • وينظر الى الشيخ سهل الذي كان يحدث نفسه قائــلا باستغراب شديد :

\_ عمري ما سمعت احدا في قرية المحظوظة يتحدث عن مفارة هنا في الجبل ٠٠

فقال داشر : \_ ولكن ربما كان محمود وابن عمته هما اول

\_ 07 \_

كان الارنب النشيط يقفز قفزات واسعة مسرعا باتجاه الصخرة الكبيرة التي في أسفل السفح ولكن الكلب قطاش كان يعدو خلفه بسرعة مدهشة • ولا أحد يدري من اين جاءه كل هذا العزم والنشاط والحيوية • كان مصرا على ان يلحق بالارنب ويمسك به • • غير ان الارنب ما لبث ان اختفى خلف تلك الصخرة الكبيرة ، فلحق به قطاش ايضا • لكنه توقف هناك وراح ينبح • فلحق به قطاش ايضا • لكنه توقف هناك وراح ينبح • كأن نباحه كان ، على غير العادة ، له صدى • كأن الصوت يدخل الى مكان عميق ثم يعود فيخرج ثانية الصوت يدخل الى مكان عميق ثم يعود فيخرج ثانية مثل الصدى • •

وحين وصل الشيخ سهل وداشر الى ذلك المكان، وكانا يلهثان وقد تجرحت ايديهما لكثرة ما اصطدمت بالنباتات الشوكية الحادة ، لـم يجدا اي اثر للارنب و ولا شيء امامهما الا نباح الكلب في فتحة سوداء خلف الصخرة تشبه فم التنور ، وصدى النباح الذي يخرج ثانية من تلك الفتحة التي تتسع لمرور شخص يخرج ثانية من تلك الفتحة التي تتسع لمرور شخص

من اكتشف هذا المدخل للمغارة اليوم .

ما هذا الكلام يا شيخ داشر ؟ (كان الاستاذ الظريف يمنح تلاميذه لقب « شيخ » لتشجيعهم كلما سمع من احدهم كلاما يدل على ذكاء) ما الذي جعلك تستنتج هذا الاستنتاج ؟

أجابه داشر:

- لانني لاحظت ان هذه المنطقة مليئة بالنباتات الشوكية الكثيفة التي جرحت ايدينا ٥٠ ما عدا هذه الفسحة الصغيرة هنا خلف الصغرة ٥٠ انظر أليها كيف انها نظيفة كأنما جاء شخص واقتلع ما كان فيها مسن اشواك ورماها بعيدا ٥٠ مؤكد يا شيخنا ان ادغال الاشواك التي كانت هنا كانت تحول بين الناس وبين رؤية هذه المفارة ؟!!

كان قطاش مواصلا نباحه الغاضب ٠٠ كان ينظر الى مدخل المغارة المخيف وينبح فيه ، ثم يلتفت الـــى

صاحبه فينبح ، ولكن صاحبه الشيخ سهل لم يكن يهتم به ، وانما كان يفكر (تفكيرا حقيقيا) بالاستنتاج الذي طرحه تلميذه داشر ٥٠ ومما زاد من ميله لتصديق كلام داشر انهما وجدا كمية من الاشواك المقتلعة مرمية على بعد خطوة منهما ٠٠

كان الشيخ سهل يريد ان يقول لتلميذه النجيب: ــ اعجبتني كثيرا يا شيخ داشر ٥٠ انك تفكر تفكيرا حقيقيا ٠

غير انه سأل نفسه هكذا:

\_ لنفترض ان الولدين اكتشفا هذه الثغرة خلف الصخرة ٥٠٠ فما الذي يجعلنا نعتقد بانهما دخلا فيها ٢٠٠٠ لذلك فانه التفت الى تلميذه وقال :

\_ لو ان الولدين دخلا في هذا السرداب او النفق او الكهف او سمه ما تشاء ٥٠ لكانا سمعا نباح قطاش.

- 09 -

موجودان هنا في داخل هذا السرداب • فقال الشيخ سهل معاتباً :

- اسمع يا نبيخ داشر ٥٠ صحيح أنني أثنيت على ذكائك ، ولكنك لن تستطيع ان تقنعني بأنك تفهم كلام الكلب اكثر مني ٥ فهو كلبي وانا افهم عليه جيدا ٥٠ ثم ٥٠ من المستحيل ان يدخل الولدان في هذا السرداب المجهول لانه ، كما ترى ، مخيف الى حد ان (قطاش) ذاته لم يجرؤ حتى على ان يمد رأسه فيه ٠

لكن • • اذا كان الكلب لا يجرؤ على دخول السرداب فهذا لا يعني أن صديقينا غير موجودين فيه • للسرداب فهذا لا يعني أن صديقينا غير موجودين فيه • للايك متأكد من وجودهما هنا • • هل لديك دليل خقيقي ؟

فأجابه داشر:

روما يدرينا ان السرداب عميق جدا في قلب الجبل ، ومحمود وضيفه هناك في مكان بعيد بحيث لم يسمعا نباح قطاش ؟

نبح الكلب غاضبا من جديد ، فانزعج الشيخ سهل وطرده قائلا :

اسكت يا قطاش ٥٠٠ يعني هل من الضروري
 ان تنبح كل هذا انتباح من اجل ارنب ٥٠

ثم التفت الى داشر وقال :

یجن جنونه اذا رأی ارنبا ولم یصطده .

فقال داشر :

یا شیخنا ان (قطاش) لا ینبح غاضب لان الارنب دخل ولم یخرج ۰۰ وانما هو غاضب لاننا لم نفهم علیه ۱۰ و و بدالقادر ان یقول لنا ان (محمود) وعبدالقادر

-71-

اليه كيف يقرب رأسه من فم المفارة وينبح بغضب •

ـ انه غاضب على الارنب الذي دخل ولم يخرج •

ـ بل انه شم رائحة الولدين • • ماذا ننتظر ؟

فقال الشيخ سهل :

على كل حال ٥٠ من الافضل ان نحاول دخول هذا السرداب المخيف ٥٠ فالمحاولة ، حتى لو كانت محفوفة بالمخاطر ، أفضل من القعود بقلق وحيرة هكذا ٥٠ قم يا داشر ٥٠ عليك ان تطير الى القريبة طيرانا ، فتنقل اليهم الخبر بسرعة ، وتجلب لي حبسلا طويلا ٠ اجلب عدة حبال ٠ وهات معك أيضا مصابيح كثيرة ٠٠ هيا ٥٠ أرني شطارتك يا بطل ٠

لم يكد الشيخ سهل ينهي كلامه حتى كان داشر قد طار الى القرية طيرانا حقيقيا • غير ان الشيخ الظريف ما لبث أن ناداه بأعلى صوته وطلب منه ان يرجع • لاذا تراجع الشيخ سهل عن فكرته بهذه السرعة ؟

يا داشر ، مؤكد ان ( محمود ) وابن عمته موجودان هنا في هذا السرداب . وربما هنا الان في مكان قريب .

- اذن فلماذا لم يسمعا نباح الكلب ؟ - لا اعرف ايضا ٥٠ ريما كانا نائمين ٥٠ او ريما كانا مغميا عليهما ٥٠ من يدري ؟!

اطرق الشيخ مفكرا حائرا ، فيما كان (قطاش) ينظر بغضب نحو مدخل السرداب وينبح فيه فيرجم صدى صوته مكبرا من أعماق السرداب المجهول ...

قال الشيخ لكلبه غاضبا : اسكت يا قطاش • الا ترى أنني أفكر ١٠١٢

ثم التفت الى تلميذه قائلا:

والله انك أوقعتني في حيرة حقيقية .

ـــ يا شيخنا صدقني أرجوك ٥٠ لو لم يكــــن الولدان هنا لما أصر قطاش على مواصلة النباح ٠ انظر

-75-

قال لتلميذه: اسمع يا داشر ۱۰۰ أنا لا أريد ان اصبح اضحوكة في القرية ۱۰۰ وستكون فضيحة كبرى لو تبين في النهاية ان هذا السرداب فارغ ۱۰۰ اذ ماذا سنقول لهم ۲۰۰ هل نقول لهم اننا اعتمدنا على نباح كلب ۲۰ هل من اللائق ان نجعل عقول رجال القرية جميعا تجري وراء دليل ضعيف كهذا ۱۰۰ صحيح ان (قطاش) كلب دكي جدا ، ولكنني لا أقبل بأن أفضله على عقول رجال القرية ۱۰۰ أصلا حضرة المختار ينتظر وقوع اية هفوة منى حتى يجعلها فضيحة ۲؛

فقال داشر :

رجال القرية !

\_ اذن ماذا ستفعل ؟

ــ سأخبر رفاقي الاولاد فقط • • أنا واثق أننـــا قادرون ، لوحدنا ، على انقاذ رفيقينا •

فقال الشيخ الظريف بابتهاج شديد:

اذهب بسرعة لتخبر رفاقك ٥٠ واياك ان يصل الخبر اذهب بسرعة لتخبر رفاقك ٥٠ واياك ان يصل الخبر لاي انسان غيرهم ٥٠ واجلبوا معكم الحبال والمصابيح، فقال داشر : وسنجلب معاول أيضا ، وفؤوسا ، و فقال داشر : وسنجلب معاول أيضا ، وفؤوسا ، و وخنجرا ، فهذه أشياء ضرورية لنا عندما ندخل السرداب ، اذ من يدري ماذا سيعترضنا من عقاب داخل هذا السرداب المجهول ؟

قال ذلك وذهب مسرعا او طار طيرانا حقيقيا حسب تعبير استاذه الظريف الذي ما لبث ان جلس مع كلبه امام مدخل المفارة منتظرا ومفكرا أيضا • كان يسأل قسه هكذا:

\*

-78-

المكان من جدار السرداب المظلم ، فقد نسياه ايضا • لا لانهما صارا بعيدين عنه ، بل لانه ما عاد يهمهما ان يعرفا امن هو الذي يحفر هناك . ما عاد يهمهما ان يعرفا أي شيء أو ان يكتشما أي شيء ولم يعد يهمهما حسى - 0 -

SERVICE AND AND THE RESIDENCE

ARE INCOME AND ADDRESS OF THE AREA

الواقع ان الولدين كانا \_ خلال هذه الساعات الطويلة \_ يواصلان المشى داخل عتمة النفق ، بعــزم واصرار • • ولكنهما ، بدلا من ان يكون مشيهما باتجاه المدخل كما كانا يظنان ، كانا يمشيان بالاتجاه المعاكس تماماً •• ونحن تعذرهما طبعاً • لأن الانسان ، في العتمة الشديدة ، كيف يستطيع أن يعرف دربه أو يحسدد الاتجاهات بشكل صحيح ؟!

ولانهما مشيا بعكس الاتجاه الصحيح فانهما وصلا الان الى عمق بعيد في داخل الجبل • ولذلك فانهما لـ مِسمعاً صوت نباح قطاش •

أما صــوت ضربات المعول في الصخر خلف ذلك

\_ حتى لو وجدنا كنزا يتوهج بانوار فانه لــن يدهشني ولن يثير فضولي ابدا . أنا اريد أن أصل الى كان ارى فيه نور الشمس • ٠ اريد ان آكل فأنا جوعان جدا ٠٠ أريد ان أرتدي اية ثياب فانا اكاد أتجمد من شدة البرد . مالك لا ترد على كلامي يا محمود ؟٠٠٠ عل تسمعني ؟

أجابه محمود:

\_ أنا يهمني شيء واحد • • هو ان اعرف هل نحن لان في الليل أم في النهار ؟

فقال عبدالفادر : لقد مشينا كثيراً يا محمود ولم

- 77 -

نصل الى المدخل • • اذن فنحن نمشي في الاتجاه أن تطبعني • فأنا أكبر منك • المعاكس • • تعالى إلى المعالم منك • المعاكس • • تعالى المعالم المعالم

المشي بهدا الرفعية . و لقد زال خوفي بعد أن تبين لي أن هذا السرداب الجبل ١٠٠ نحن عندما دخلنا لم نقطع كل هذه المسافة ٠٠٠ ول الخوف من قلب الانسان فانه يبدأ في الاعتماد الذن فنحن الان نمشي في الاتجاء المعاكس ٠٠٠ على عقله ٠٠٠ ويفكر ٠٠٠

ولا أن نستطيع أن نعرف الاتجاهـات - وأنا ؟
 في هذه العتمة السوداء ٠

ربما نمشي في ســـرداب فرعي ثالث ونحن لا ندري ٠٠

سأله عبد القادر : والعمل ؟!

محدود التهور ٠٠ بسبب حماستك جعلتنا نقع في المجلة على محدود التهور ٠٠ بسبب حماستك جعلتنا نقع في المجاب محمود : متى توقفنا هلكنا \_ اذن علينا أناه الورطة المهلكة ٠ أما الان ٠٠ بعد أن هدات نمشي ونظل نمشي الى أن نجد مخرجا ٠ ويجب عليك ك ، وصرت تفكر بحالتنا فانك صرت ترى هذا

-71-

قال عبد القادر لماذا صرت أشعر بالخوف بعد أن

ت في البداية جرينًا جدا ؟ أجاب محمود : أنت يـــا

بد القادر لم تكن في البداية جريئا ، بل كنت متحمسا

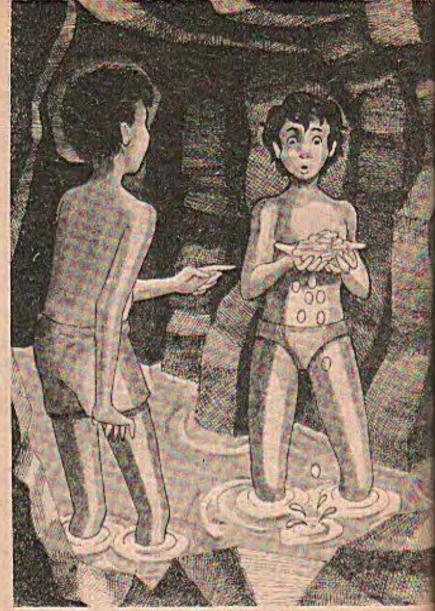

وجد عبدالقادر نفسه مضطرا لان يرمي كل النقود

الظلام المخيف الذي يحيط بنا • همس عبد القادر في أذن محمود قائلا باضطراب شديد : محمود • • انظر الى فوق • • هل ترى الشيء الذي أراه ؟

رفع محمود رأسه الى فوق ، في الظلام الدامس فلم يصدق عينيه في اللحظات الاولى •• ووجد نفس يقسول:

يا الهي ٥٠ هذا بصيص نور ضعيف ٥٠ فقال عبد القادر بفرح:

 لا يا عبدالقادر ٥٠ هذا بصيص ضوء ضعيا جدا في السقف ٥٠ أكيد ٥٠ تعال تتحرك هكذا وهك لعللنا فراه بوضوح أكثر ٠٠

مشى الولدان خطوة أو خطوتين ، ورأســـاه

- 4. -

- VI-

توجهان الى الاعلى ٥٠ فاكتشفا في السقف الصخري لمقا يخترن الجبل من هنا الى أعلاه ١٠٠ انه شهه سخري مخري متعرج وعمودي وفي نهايته العليا فتحة صغيرة يى الانسان منها السماء وضوء النهار واضحا أكيدا٠٠ ان تلك الفتحة الصغيرة والبعيدة في الاعلى تشه فظة ضوء ساطعة ٠ كانها نجمة صغيرة ، لكن ماطمة جدا ، في سماء ليل كله عتمة وظلام ٠٠

ما هـذا؟

لا أحد يعرف ه

ظل الولدان ينظران الى أعلى حتى آلمتهما قبتاهما ، ولكنهما لم يشعرا بالالسم ٥٠ لانهما \_ قلباهما يخفقان كثيرا بفرح وقلق واضطراب \_ كانا ريدان أن يعرفا ما هـــذا ؟

تعتمت النقطة المضيئة العالية مع تعتمت لحظة ثم ادت فأضاءت م وفي الوقت ذاته سمع الولدان صوت

رنين قطعة عملة معدنية تتدحرج نازلة وهي ترتط بهذه الصخرة وهذه الصخرة أثناء سقوطها في الجب . لكن الصوت لم يكن عاديا وانما كان صوتا ضخما عجي كأنْ هناك عدد من الطبول التي تقرع في وقت واحد ولكن لها رنينا موسيقيا مبهجا .

> \_ أيكون هذا جب أم فرحان ؟ هكذا سأل منصود نفسه .

وسمع صوت سقوط قطعة العملة الممدنية ا حومة الماء التي يقفان فيها • كانت مياه الحومة تغط ساقيهما حتى الركب ٥٠ وكانت مياها باردة جدا ولكم الولدين ، منذ ساعات ، ما عادا يشمران بحرارة برد ٥٠٠ كل حواسهما تعطلت • أما الان فقد سمعا بشك واضح وأكيد رنين قطعة العملة المتدحرجة بين صخر من هي أم فرحان ؟ جانبي الجب ، ثم سمعا صوت سقوطها في الماء تح أقدامهما ٥٠

حرك محمود قدمه ليتحسس بها قاع حومة الماء فوجد أنهما لايقفان على أرض من صخر أو رمال ٠٠ وانها هذا الحصا الاملس أو الجص الناعم الذي تحت أقدامهما ليس حصا ولا بحصا كما كاذا يظنان ، بـل هو كمية كبيرة من النقود المعدنية ٠٠ بيدر من القروش والدراهمم والدنانير والفلوس والليرات والريالات النحاسية والفضية والذهبية .

آنذاك هتف محمود بفرح:

\_ هذا جب أم فرحان قطعا ••

فقال عبد القادر:

\_ هذه ثاني مرة أسمعك فيها تذكر هذا الاسم٠٠

أجاب محمود:

· · ناعرف · ·

- Yo -

\_ اذن ماذا تعرف ؟

● أعرف أننا ، في يوم العيد ، نخرج الى الجبل عن تنوءات صخرية متداخلة ومتعرجة •• من الطريق الشرقي السهل ، وفي أعلى الجبل هناك حفرة أو فتحة سوداء بحجم رغيف الخبز ، تنجمع حولها الآن ؟! • • هل عرفتم سببه ؟ فيرمى كل واحد منا قطعة نقود فيها ، ونضع آذاننا على حافة الثغرة فنسم أصواتا عجيبة • • كلما رمي أحــــ قطعة نقوده سمع صوتا عجيبا فيه أنغام لطيفة لكنها طبول ٥٠ مثلما سمعنا قبل قليل ٠

ــ وتلك اسمها جب أم فرحان ؟

◙ نعم •• وأنا وأنت الان واقفان في قعر الجب تماما • • واليوم ، بل الأن ، اكتشفت هذا • •

﴿ أبدا • • كان من المستحيل على أحــد أن ينزل

دلوا في الجب ٥٠ لان جدران الجب كما ترى عبارة

\_ وهذا الصوت الضخم العجيب الذي سمعناه

• استاذنا الشيخ سهل يقول أنه الصدى • \_ الصدى ؟

• نعم • • فعندما يصطدم الدينار الذهبي بأول صخرة على اليمين يصدر عن صوت الارتطام صدى ٠٠ وعندما يصطدم بالصخرة الثانية على اليسار يصدر عنه صدى . وهكذا كلما اصطدم بصخرة أسفل صدر عنه صدى ٥٠ وهذه الاصداء تتداخل مع بعضها فيتكون منها ذلك الصوت العالى الضخم الذي يشب \_ يعني أتنم لــم تكونوا تعرفون مبلــنع عمــق الدوي ، ولكنه مبهج وممتع بأنفام رنينه الموســـيقي اللطيف • نا اللطيف المناسبة اللطيف المناسبة اللطيف المناسبة المناسبة اللطيف المناسبة المناسبة

\_ وأنتم ترمون النقود في الجب ، يوم العيـــد ،

- 44 -

سأله محمود:

• ماذا تفعل يا عبد القادر ؟

\_ أريد أن ارى الذهب والفضة ، أخشى أن تكون هذه النقود كلها من معدن النحاس الرخيص ، (كيف نسي عبد القادر أنه لن يستطيع ، في هذا الظلام الدامس ، أن يميز الذهب عن النحاس ؟)

ضحك محمود من أعماق قلبه ، ولم ينتبه لنفسه، فقد تحول صوت ضحكته الى مايشبه دوي الرعلة لكثرة الصدى المتداخل ، وفي اللحظة ذاتها سلات فتحة الضوء التي في أعلى الجب فساد الظلام الكامل ، فرجعت حالة الخوف ، لكن ذلك لم يدم طويلا ، اذ سرعان ما عادت فتحة الضوء العالية منيرة مثل السابق، فهدأت حالة الولدين ، وقال عبد القادر هامسا :

لاجل سماع هذا الصوت العجيب ؟

في يوم العيد تكون جيوبنا مليئة بالنقود ٠٠ والامهات تعتقد أن هذا الصوت المبهج يبعث في النفس الفرح ٠٠ والفرح باب الفأل الحسن والحظ الطيب ٠٠

لكنك كنت تتحدث عن ليرات من ذهب ودنانير من فضة •

● الكبار أيضا يأتون ، وزوار كثيرون من المناطق المجاورة يأتون ، ويقضون أوقاتا ممتعة هناك قرب جب أم فرحان ٥٠ تلك عادة قديمة جدا ٥٠ والكبار \_ كما تعرف \_ يبهجهم صوت رنين الذهب والفضية ٠٠ والغريب أنهم يشعرون بالسعادة والفرح مثل الصغار وأكثر ٠

ن ربما لهذا السبب أطلقوا على المكان اسم جب أم فرحان •

· 49 ···

الذي يحلم بأن يعمر به مدرسة : لكن المشكلة هي كيف نخرج من هنا ؟ فالمهم قبل الكنز هو أن ننجو بأرواحنا يا ابن عمتي العزيز • أ

عبد القادر: يعني • • أليس من المؤسف أن لانستطيع حمل هذه الكمية الكبيرة من النقود معنا ؟

ضحك محمود غضبا منه ، هذه المرة أيضًا ٠٠ فيالغرابة تفكير ابن عمته ا

لكن (محمود) عندما ضحك بصوت عال دون أن ينتبه حدث ، هذه المرة أيضا ، ما حدث في المرة السابقة اذ سدت فتحة الضوء التي في أعلى الجب لحظات قليلة ثم عادت فزالت الغمة وعاد بصيص النور من أعلى ٥٠ قال محمود بلهجة أمر :

 ليتني أستطيع أن أرى نوع معدن هذه النقود
 التي تملأ كفي ٥٠ ترى هل هي من الذهب؟

 ان لم تكن كلها من الذهب فان فيها نقودا ذهبية وفضية كثيرة .

فقال عبد القادر بفرح ، ولكن بهمس :

ـ يعني كنز • • أرأيت أننا اكتشفنا كنزا •

• هذا شيء مفرح فعلا •

أنا كنت متأكدا من أننا سنعثر على كنز ...
 قلبي كان يؤكد لي بأننا لن نخرج من هذه المفارة الا بكنــــز .

محمود : هذا اذا خرجنا من هذه المفارة .

عبد القادر : ماذا تقصد يامحمود ؟

محمود : كلامي واضح : صحيح أن هذا الكنز هـــو كنز حقيقي حسب تمبير أستاذنا الشيخ ســـهل

-11-

وماذا يحدث اذا انزلقت القــدم أثناء الصــعود الخطر ؟

وهل ان هذه الصخور الملساء والرطبة تمكن الانسان من أن يتشبث بها بعد أن يصل الى ارتضاع عمال؟

اننا مضطرون لان نمنح هذين الولدين مهلة مسن الوقت حتى نرى نتائج محاولاتهما في الصحود مسن البئر العميق ومعرفة الاجوبة الصحيحة على هسذه الاسئلة المقلقة • • اذن فلنستفد من هسذا الوقت في معرفة ما جرى مع الآخرين \_ مثلا : ماذا جرى مسع الشيخ سهل الذي ينتظر ، على أحر من الجمر ، عند مدخل السرداب ؟

\*

صخور جدار الجب ٥٠ هيا ٥٠ ساعدني ٠٠

ا کیف ۲

فصعد • • ضع رجلك على هذه الصخرة • • وضع الرجل الثانية على الصخرة المقابلة وثابر في التملق والصعود • • اصعد قبلي • • لاتخف • • فس حسن الحظ أن هذا الشق الصخري يشبه جدارين متقابلين تماما • • هيا يا عبد القادر •

تردد عبد القادر قليلا ،ثم وجد نفسه مضطرا لان يرمي كل النقود من يده آسفا ، وبدأ محاولة التسلق الصعبة •

تقولون انها عملية (صعبة) فقط ؟ •• هل تكفي هذه الصفة •

هل ان تساق هذا الشق الصخري العالي جــدا ، وفي هذه العتمة ، هو عمل (صعب) فقط ؟ أم أنه عمل مستحيل ؟

- 14 -

- 4 -

تفذ الولد داشر وصية أستاذه بدقة وأمانة ، فلم يح بالسر الا لرفاقه الاولاد ، وأخبرهم بأن أستاذهم الشيخ سيفامر بحياته فيدخل في السرداب لوحده (وأن علينا أن نساعده فنجهزه بالحبال والمصابيح ومعولا وفأسا ثم ننتظره عند مدخل السرداب) • أخبرهم داشر بذلك بعد أن شرح لهم قصة اكتشاف السرداب مس أولها الى آخرها ••

وبينما كان الاولاد يجمعون الاغراض المطلوبة كانت القرية كلها قد سمعت بالخبر • فهب الجميع مسرعين نحو الشبخ سهل • هذا يحمل حبلا ، وهذا يحمل مصباح تفط ، وهذه امرأة تحمل معولا ، وهذا

رجل لم يجد عنده حبلا فجلب رسن حمارته • وهذا ولد أخذ معه مصباحه اليدوي الذي يعمل بالبطارية • وكان الجميع ، في حشدهم العجيب ، يمشون مسرعين ، وكنت ترى في المقدمة أبا محمود المتلهف لمعرفة مصير ابنه وابن اخته ، والمختار ، والناطور ، والقصاب ، ومصلح مواقد النفط ، والشيخ عبد الحفيظ امام مسجد القرية وخطيب الجمعة فيها •

وفيما كان الجميع يمشون مسرعين ملهوفين ، فان أبا محمود ما أن لمح خطيب الجمعة بعمامته البيضاء حتى تذكر شيئا مقلقا جدا جعله يقف في مكانه .

ماذا تذكر أبو محمود؟

تذكر أن اليوم هو يوم الجمعة •

أي أن زيارة عبد القادر عند خاله تنتهي اليوم ٥٠٠ وبعد ساعة ، وربما بعد أقل من سلاعة ، يأتي أبو عبد القادر من المدينة ليصطحب معه ابنه بعد أن انتهى

- 10 -

(المهزلة الحقيقية) حسب تعبيره فعندما وصلوا اليه وقف فيهم خطيباً وقف فوق الصخرة الشهيرة بعد أن أخذ من يد المختار عكازته فاستند اليها) وكان خطابه موفقا فقد أثنى على الجميع ، وشكر فيهم هذه الشهامة والنخوة والغيرة والتعاطف الاخوي الحقيقي ، ثم أصدر أمره بأن تعود النساء جميعا الى القرية ، في الحال ، وأن يذهب معهن الاطفال أيضا ، والاولاد ، والشيوخ ٥٠٠ ثم قال :

- أما الرجال فاتني أربد منهم سبعة شجعان فقط ٥٠ أريد شبانا قلوبهم لانتعرف الخوف أبدا ٥٠ يعني - بصريح العبارة - أريد أبطالا حقيقيين ، لانهم سيدخلون في مغارة مجهولة لا نعرف ماذا يوجد فيها ٥٠ ضباع ٥٠ ذئاب ٥٠ أفاع ٥٠ لانعرف !! هل يوجد في هذا السرداب مزالق خطرة وحفر مهلكة ٢٠٠ لانعرف !!

فصرخ المختار أبو رضوان معترضا :

- 11 -

أسبوع الزيارة السعيدة • • فماذا سنقول له اذا وصل الآن وسألنا : أين عبد القادر ؟

سنقول له: انه مع محمود .

فيسألنا : وأين عبد القدر ومحمود ؟

هل سنجيبه قائلين : لانعرف ؟

وهكذا صار أبو محمود في نهاية الموكب ، مسا اضطر المختار لان يرجع اليه حتى يعرف سبب تخلفه .

أما الموكب ذاته فقد واصل مسيرته المخيفة •• نقول ( مخيفة ) لان الشيخ سهل حين رأي كل أولئك الناس من بعيد ، وهم مقبلون نحوه ، ظن ان سكان القرية جميعا يهربون دفعة واحدة من خطر وباء عجيب • والا فلماذا يهاجرون من بيوتهم هكذا: نساء ورجالا • شيوخا وشبانا وأطفالا !!

لذلك قرر الشيخ سهل أن يضع حدا حاسما لهذه

-17-



فقال الشيخ سهل متسائلا باستغراب:

ثم عاد الى لهجته الخطابية قائلا:

\_ أيها الناس • و يا أبناء قرية المحظوظة الاعزاء • • السمعوا وعوا • • وافهموا الكلام بالعربي الفصيح : اننا لانضمن سلامة حياة أي شخص يتطوع لدخول هذا السرداب • لذلك فان المتطوعين سيكونون أبطالا حقيقين • • •

فهتف الناطور حسين الاعرج من بين الناس المحتشدين:

-91-

مطرقة أو فأسا ٥٠ ومن كان معه خنجر فلا مانع ٥٠ أما المسدسات أو الاسلحة النارية فممنوعة منعا باتا حتى لانقتل بعضنا خطأ في الظلام ٥٠ هيا بنا يارجال علم

وحين هم الشيخ سهل بدخول المفارة ، على رأس المتطوعين الشجعان ، اضطر للتوقف والتراجع لانــه سمع صوت المختار أبي رضوان صارخا :

ــ توقفوا • • توقفوا • • انني أمنعكم من التهور في هذه المفامرة الجنونية •

كان الجميع ينظرون الى مختار قريتهم الجليل ، وقد وقف فوق الصخرة التي صار اسمها صخرة الخطابة الان ، وهو مستند بيده على عكازه •• ويقول :

\_ أيها الناس ٥٠ ماذا جـــرى لعقولكم ؟ أنــا مختاركم الذي تثقون به وتحبونه ويحبكم ٥٠ أربد أن أسالكم : هل لدينا أي دليل على أن الولدين المفقودين

\_ وأنت ٥٠ ماذا ستفعل ٢

فأجابه الشيخ سهل:

\_عجيب • • ألم أخبركم بأنني سأدخل في المقدمة على رأس المتطوعين ؟!

قالوا:

\_ لا ٥٠ انك لم تخبرنا بذلك ٠

فقال:

\_ لا تؤاخذوني ٥٠ يبدو أنني نسيت ٥٠

فاتنشرت موجة من الضحك أزالت عن القلوب ذلك الكابوس ٥٠ وتقدم سبعة رجال ، بينهم أبو محمود طبعا ، فنفذوا أوامر الشيخ سهل الذي ربط بداية الحبل حول خصره وقال لهم :

بعد كل عشرة أمتار يربط أحدكم الحبل حول خصره ٠٠٠ وليحمل كل واحد مصباحا ، ومعولا أو

- 95 -

موجودان داخل هذا النفق ١٤ ٥٠ أجيبوا ٥٠ نعم أم لا ـ أنا أتبرع بالجواب ٥٠ الجواب هو أنه ليس لدينا أي دليل ٥٠ اذن : فاذا كنا الان معرضين لخطر ضياع ولدين اثنين لانعرف أين هما ، فهل من العقل والمنطق أن نعرض للموت الاكيد عشرة رجال أيضا ٤ ٥٠ ماذا

فنظر الجميع الى بعضهم حائرين قلقين ، لايعرفون ماذا يفعلون .

جرى لعقولكم ؟ • •

وكان أبو محمود أشد الجميع قلقا • • فكل دقيقة تمر من الوقت هي هدر للزمن الثمين ، لان الشمس توشك على المغيب ، وما أصعب أن يقوموا بعمليات البحث في الليل •

وكان أبو محمود يشعر بالحرج الشديد أيضا ٠٠ لانه لايستطيع أن يؤيد المختار فيضيع فرصة البحث عن ولده الضائع ٠٠ ولا يستطيع أن يؤيد الشيخ ســهل

حتى لايتهم بأنه يورط أناسا آخرين لان الشخص الضائع هو ولده •• اذن فما هو الحل •

فوافق كبير المؤيدين (أي الشيخ سهل) وكبير المعارضين (أي المختار) على هذه الفكرة •• وهتفا معا بصوت واحد: تحيا الديمقراطية •

وتم الاتفاق على أن يكون التصويت بطريقـــة بــيطة جدا: فالذين يؤيدون القيام بالمغامرة يقفون على يمين الصخرة •• والذين يعارضونهــــا يقفون علـــى يسارهــا ••

ـــ هيا يا أخوان •• بسرعة •• فالشـمس توشـــك أن تغيب •

وسرعان ما وقف الشيخ سهل ــ والحبل مربوط حول خصره ــ على يمين الصخرة ، ولكن لم يتجمع

-98-

حوله الا الاولاد ، وأبو محمود ، والرجال السنة الآخرون المربوطون بالحبل ٥٠ ولم يقف معهم من النساء الازوجات عؤلاء فقط ، مع أنه \_ بموجب ببادى الديمقراطية \_ يحق للزوجة أن يكون لها رأي مخالف لرأي زوجها • فالآراء تنبع من تفكير الانسان ذاته • بدليل أن الولد رضوان ، وهو ابن المختار ذاته كما نعلم ، وقف مع رفاقه الاولاد في صف مؤيدي البحث عن رفيقهم الضائع ، مع أن أياه المختار هو زعيم فكرة

والواقع أن المختار كان مسرورا لان الاكثرية الساحقة من الاهالي وقفت في صفه ، ولكنه في قرارة نفسه منزعجا لان ابنه وقف هناك في الصف ، ولكن ماذا يفعل لمبادى، الديمقراطية التي ترغمه على أن يخفي انزعاجه ويحترم حرية رأي الآخرين ؟ ٥٠ لذلك فانه وجه هذا السؤال الى الولد رضوان قائلا :

\_ أخبرنا يارضوان عن السبب العقلي والمبرد

النكري الذي جعلك تتخذ قرارك ضدنا . فقال رضوان :

\_ سأخبركم بشيء آخر ٥٠ وهو أنه ٥٠ لو أنكم تركتمونا تتصرف نحن الاولاد حسب خطتنا إكنا الآن قد دخلنا وخرجنا وأخبرناكم بالنتائج ٥٠

#### فقال المختار :

\_ لم يبق علينا الا أن تترك رأي الكبار ونعمل برأي الصغار •• لكن فلنحمد الله على أن الديمقراطية خلصتنا من هذه الورطة والمغامرة ••

ثم التفت الى الشيخ عبد الحفيظ امام المسجد وخطيب الجمعة ، وقال :

\_ يا شيخ عبد الحفيظ • • أرجوك أن تعلن تعلن تعلق التصويت رسميا • • مع أن كل شيء واضح • • فعددنا اكثر من عددهم بعشرات المرات •

القا مضطربا ؟

انه حميدان • وهو شاب من أبناء قرية المبعوجــة المجاورة لقريتنا •

ما وراءك يا حميدان ١٤ بشر ٠٠ هل وجـدت الولديــن ٤

فقال حميدان عندما وصل اليهم:

\_ أي ولدين ؟

فسأله أبو محمود :

\_اذن لماذا جئت الينا مسرعا وبهذه اللهفة ؟ أجابه حميدان وهو مايزال يلهث :

\_ جنت لاحذركم من خطر يتهدد قريتكم •• فسأله الجميع بصوت واحد وبلهفة شديدة : \_ خطـر ؟؟

فوقف الشيخ عبد الحفيظ فوق صخرة الخطابة ، من غير أن يستعين بعكاز المختار ، لانه قوي البنية متين العضلات ، فبدأ خطابه بالبسملة (أي أنه قال : بسسم الله الرحمن الرحيم) ثم حوقل مرتين (أي قال : لاحول ولا قوة الا بالله) ثم حمده ثلاث مرات (أي قال : الحمد لله) ثلاث مرات ٥٠٠ ثم سكت ٥٠٠

لماذا سكت الشيخ عبد الحفيظ ؟

لان فارسا مقبلا نحوهم من بعيد ؛ يعدو بفرسه مسرعا ويثير سيلا من الغبار وراءه •• وكان يصـرخ من بعيد : ( يا أهل المحظوظة •• يا أهل المحظوظة ) ويرفع يده الى أعلى ملوحا بها •

لكن من هو ذلك الفارس المقبل نحونا مسـرعا

- 41 -

- 11 -



کان حمیدان یلوح بیده وهو مقبل نحوهم . - ۱۰۱ -

#### قال حميدان .

- أنتم جيراننا الاعزاء على قلوبنا .. وطول عمر نا في المبعوجة والمحظوظة مثل أسرة واحدة . لذلك فان من واجبي أن أخبركم بالخطر الداهم الذي اكتشفته اليوم هنا ، قرب قريتكم .

- أيس ٢

أشار حميدان بيده نحو أعلى سفح الجبل وقال:

ـ هناك عند جب أم فرحان ٥٠ فقد كنت أنا
وبعض رفاقي نقضي أجمل الاوقات اليوم بالنزهة
هناك ٠ وقمت فرميت في الجب درهما ، على عادتنا
القديمة أبا عن جد ، وجلست أصغي لصوت رنين الدرهم
المتدحرج نازلا بين الصخور ٥٠ ولكنني ٥٠ ولكنني ٠٠

- ولكنك ماذا ياحميدان ؟ • • مالوجهك صار أصفر هكذا ؟

\_ 1.. \_

### قال حميدان :

The same that the same of

\_ أخشى أن لاتصدقوني ٠٠ لان الذي سمته من أعماق الجب بعد ذلك هو شيء لايصدقه العقل ٠٠ لقد سمعت ضحكة ولد ٠٠

فسأله الجميع مبهوتين : ضحكة ولد ١٢

\_ أما قلت لكم انكم لن تصدقوني ؟ • • أنا شخصيا لم أصدق ما سمعته أذني • • لذلك مددت رأسي في فتحة الجب وأصغيت بانتباه ، فانقطع صوت الضحكة •

تقدم الشيخ سهل من الشاب حميدان ، الذي نزل عن فرسه ،وساله :

ـ يعني هناك مرة ثانية ؟

- طبعا • • لانني بعد أن انتابني الشك في ماحدث معي ، وأخبرت أصدقائي ، قررنا أن نعيد التجربة مرة ثانية • • فرميت بدرهم آخر ، وقعدنا جميعا نصغي بانتباه شديد •

\_ ايه ٥٠ وماذا سمعتم ؟

کلتا سمعنا صوت ضحکة ذلك الولد .
 فسأله المختار ، الذي كان أشد الجميع استغرابا :

ــ وهل كررتم التجربة مرة ثالثة ؟ ــ لا ياعمى المختار •

\_ لاذا ؟

עשייי אישיי

كان هذا الشاب حميدان يريد أن يقول: (لاننا خفنا خوفا شديدا ٥٠ فهربنا وابتعدنا عن هذا الجب المفزع ٠ ابتعدنا بسرعة وتركنا متاعنا وطعامنا وكل شي،) ٠ لكن حميدان خجل أن يقول ذلك علنا والمكان ملي، بالصبايا والفتيان ٠ لذلك همس بهذا السر في أذن المختار همسا ٠

هز المختار رأسه بحركة معناها : ( معكم كل الحق ) •• ثم قال :

\_ أعجب ما في هذه القصة المثيرة هو •• لا أدري ماهو •• وما عدت أعرف ماذا أقول ••

-1.1-

قال حميدان بحماسة :

\_ أنا أول المتطوعين ٥٠ سأدخل معك ٠٠

وصرخ المختار بأعلى صوته :

\_ بل أنا الذي سيدخل قبلكما ••

فسادت حالة من الرضى والارتياح ، وركب الناطور فرس حميدان وطار بها مسرعا الى القريسة ليطمئن المسكنية أم محمود بأنهم عرفوا مكان الولدين، وأنهم بدأوا العمل فعلا لانقاذهما ••

لكن هل سيخرج الجميع سالمين ؟

百年的从上发展。上面, 是一个主要等于17年,176

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

آنذاك صرخ داشر:

\_ هذه ضحكة محمود ٠٠ انه موجـود في قعر الجب حتما ٠٠ وبواسطة أمواج الصدى وصل صوات ضحكته لفوق ٠٠

فتساءل حبيدان : المناعل حبيدان المناعل

ـ يعني هو ولد حقيقي ؟

فأجابه أبو محمود : اذن ماذا كنت تظنه ؟ انـــه

قال حميدان:

\_ وما الذي أوصله الى هناك ؟

أشار أبو محمود الى فتحة السرداب وقال :

دخل من هنا هو وابن عمته الاصغر منه سنا ...
ثم ضاعا وتاها في الظلام .. هذا رأيي القطعي .. وأنا
سأدخل لاجلب ولدي \_ فمن شاء أن يساعدني فهـو
مشكور ..

- 1.Y -

## النهاية ٠٠

ولقد بذل الولدان محاولات عديدة . . لكنهما لم يأما . . بل انهما في النهاية ، عندما اتفقا على أن الصعود مستحيل ، قررا أن يمشيا مع تيار الماء الذي يجري تحت أقدامهما . . وبدأ المشي فعلا . . لكنهما مشيا صامتين ، وكانا حزينين ، رغم أن في يد محمود حفنة من النقود المعدنية ، وفي يد عبد القادر حفنة من النقود المعدنية ، وفي يد عبد القادر حفنة من النقود التي قد تكون كلها من الذهب . .

لكن ما فائدة كل نقود الدنيا اذا لــم نخرج من هنــا ؟

هكذا كان كل واحد منهما يسأل نفسه صامتا حزينا ، وهما يمشيان ببطء وحذر شديدين يمشيان في أعمق نقطة بهذا السرداب من غير أن يعرفا أبن هما بسبب العتمة الكاملة ••

بينما هناك، عند مدخل السرداب، توجد علي

# الفصل الاخير

كل المحاولات التي بذلهــــا محمود وعبد القادر للصعود من الجب تسلقاً فشلت ٠٠

كانت حواف الصخور ، على الجانبين ، حادة جارحه كأنها حد السكين ٥٠ بينما كان سطح الصخور أملس ناعما وعليه طبقة من الرطوبة تجعل اليد نزلت عليه ، وكانه سطح شيء مفطى بالزيت ٥٠ وبالاضافة الى ذلك فان الفسحة مابين جداري هذا الشق العمودي المعتم كانت تضيق أحيانا حتى يكاد يصعب المرور فيها ، وكانت تنسع أحيانا الى درجة أن عبدالقادر عندما وضع رجله اليمنى على صخور هذه الجهة فان قدمه اليسرى حتى لم تجد صخرة مقابلة رغم أنه مد ساقه اليسرى حتى

- 1-1 -



کانوا یمشون بمسزم وثقت - ۱۱۱ –

كثيرة ٠٠

فأبو محمود ، وحميدان ، والمختار ، والشيخ سهل ، والرجال الشجعان الآخرون الذين دخلوا السرداب ، كان كل منهم يحمل مصباحا مضيئا ، ولم يلاحظ أي منهم أي تغير في توهيج نور مصباحه ، وهذا شيء مفرح ، لانه يعني أن نسبة غاز الاوكسيجين في هواء السرداب هي نسبة طبيعية ، والاوكسيجين يعني الياه ، وهكذا شيع في النفوس بصيص أمل بأن الولدين يتنفسان هوا، طبيعيا ولا خطر عليهما من هذه الناحة ،

كان الرجال المنقذون يفكرون بذلك وهمم يمشون •• وكانوا يمشون بعزم وثقة وبسرعة مقبولة •• وكانوا متصلين مع بعضهم بواسطة الحبل المعقود على خواصرهم ••

وحين انتهى الحبل الاول أسرع أهل القريسة

-11. -

المنتظرون عند مدخل السرداب فربطوا حَسِــالاً ثانيـــا وقالوا :

\_ اذن كم هو طويل هذا السرداب ؟

وكانت أنظارهم جميعا منصبة على مدخل السرداب كأنهم متلهفون لان يخرج من هناك أي خبر • وكانوا يشعرون بأن الوقت ثقيل جدا وبطي، جدا • ولكنهم ، كلما مر وقت أطول ، كانوا يشمسعرون بقلق اكثر ، ويشعرون أيضا بأمل أكبر • •

فالقلق •• لانه لوكان الولدان موجـودين اذن لسمعنا بالخبر •••

والامـــل •• لانــه لوكان هناك أي خطر لكان المنقذون قد رجعوا •••

وكان الاتفاق أن تأتي الاخبار بواسطة النقل الشفوي من الشخص الاول الذي في أعمق نقطة ، الى

الرجل الذي يليه ، الى الثالث ، • • وهكذا • • حتى يصل الخبر المنتظر الى داشر الذي وقف عند مدخسل السرداب • •

سحب داشر رأسه من مدخل السرداب والتفت نحو أهل القرية بوجه ينضح بالبشر والفرح وصرخ: ـ وجد وهما سالمين ٥٠ يارضوان اذهب بسرعة وأخبر بذلك أم محمود ٠٠

فارتفعت زغايد النساء .. وارتفعت الاكف بالشكر لله تعالى .... وعمت الجميع حالة من الفرح والابتهاج والارتياح ..

غير أن الولد داشر مالبث أن صاح بأعلى صوته خلف رضوان الذي ركض مسرعا باتجاه القرية •• ـ يا رضوان •• هاتوا لنا قفافا وسلالا كثيرة • فنظر الجميع الى بعضهم نظرات ملؤها الدهشة

والاستغراب • فالقفاف تستعمل عادة لنقل الحنطة والشعير والعدس والفول • والسلال نستعملها لنقل العنب والتين • فهل وجدوا في داخل السرداب حناة وشعيرا وعنبا وتينا •

صرخ داشر بفرح لا يوصف .

- كنز ٠٠ لقد وجدوا كنزا .

فهتف الشيخ عبد الحفيظ بأعلى صوته : الله
اكبر ٠٠

وزغردت النساء زغاريد اجمل من المرة الاولى •• فالحمد لله رب العالمين •

وقالت احدى النساء بفرح واستبشار : - أرأيتم أن قريتنا المحظوظة هي محظوظة فعلا ؟! فقالت لها سيدة اخرى ناصحة :

- لا تتعجلي يا أم عدنان • • اصبري حتى نعسرف ماهي حقيقة هذا الكنز •



- وزغردت النساء بعد ان شاعت حكاية الكنز

- 114 -

و وهل هذا كلام ؟! • • ما داموا يطلبون قفاف وسلالا كثيرة اذن فالكنز الذي وجدوه هـ و عبـارة عن بيدر من الذهب حتما •

وصارت الدنيا كلها \_ في تلك اللحظات الجميلة \_ بلون الذهب ٥٠ حتى لكأن الشمس ، وهي تميل الى المغيب ، كانت تبتسم وتغرق الدنيا بأشعة من لون الذهب ٥٠ وهؤلا، الناس الذين لايتحدثون الاعن تلال الذهب ويحلمون بالايام الجميلة التالية استقبلوا الولدين استقبال الابطال عندما خرجا من السرداب ٠

أول كلمة قالها عبد القادر عندما رأى الدنيا : اعطوني ثيابي ٠٠

وأول كلمة قالها محمود عندما لم تصدق عيناه أنه يرى الدنيا من جديد: أنا جائع جدا .

أما نحن الذين وقفنا هناك لنصف ماحدث بعد ذلك فان عيوننا اغرورقت بالدموع ، دمــوع التأثــر والمواقف العاطفية الصادقة • لذلك فاننا نعتذر للسادة القراء عن عجزنا على وصف ماجرى • ونرجوهـم أن يتخيلوا بأنفسهم ماحدث بعد ذلك ، خصوصا عندما وصلت أم محمود واحتضنت ابنها • وكان معها الضيف أبو عبد القادر ، القادم من المدينة ، الذي ما أن رآه ابنه حتى صاح بأعلى صوته :

- أبي \_ نقد اكتشفت كنزا .



اذن فنحن نرجو السادة القراء أن يعفونا مسن وصف هذه المواقف العاطفية المؤثرة • لانتا مشغولون بدموع الفرح والتأثر والابتهاج •

كما نرجوهم أن لايسألونا عن سر صوت ضربات المعول المخيفة التي سمعها الولدان في قلب السرداب ولانتا في الواقع لانعرف سر ذلك أبدا وو الا اذا كان ذلك الصوت ليس صوت ضربات معول في صحود



خلف الجدار وانما هـو \_ ربما \_ صوت دقات قلبي الولدين عندما كانا في ذلك الموقف الملي، بالخـوف والقلق والترقب •

ما نرجوهم \_ ثالثا \_ أن لايزعلوا إذا أخبرناهم بأن الكنز كان خاليا من أية عملة ذهبية على الاطلاق • وانما كان الكنز مل علاث قفاف كبيرة من قطع العملة النحاسية الرخيصة ، وبينها عدد قليل جدا من قطسع العملة الفضية • •

اذن فكيف كان الناس يتباهون بالقول انهـــم القوا في الجب دنانير ذهبية ؟

\_ هذا لان ظاهرة التباهي ، وهي ظاهرة غــير محمودة ، تجعل بعض الناس يكذبون •

وهكذا فان الشيخ سهل الذي كان يأمل بأن يبني بشمن هذا الكنز مدرسة لاطفال القرية ، جلس حزينا •• لان هذه النقود نحاسية ، والنحاس رخيص •• غير أن أبا عبد القادر ، وهو انسان مثقف من أبناء المدينة \_ ولذلك فانه موظف بدائرة مراقبة المطبوعات \_ ربت على كتف الشيخ سهل بلطف وقال له :

- لا تحزن أيها الشيخ الفاضل ولا تزعل ، فان هذه النقود النحاسية قد تباع بأسعار أغلى من سعر الذهب ، وهذه بينها نقودا قديمة جدا ونادرة ، وهذه يشتريها هواة جمع التحف الاثرية بأسعار عالية ، كما أن المتاحف تدفع مبالغ طائلة للحصول على مثل هذه العملات النادرة التي تشكل مصدر معلومات هاف عن فترات من التاريخ القديم .

فقال الشيخ سهل بفرح : ـ اذن هناك أمل بأن نبني المدرسة ؟! وصاح بأعلى صوعه :

- أيها الناس ٥٠ يا أبناء المحظوظة \_ أقيموا

- 117 -

الافراح والليالي الملاح ٥٠ وهيا بنا لنسهر سسمرة حقيقية حتى الصباح ٠٠

فسار الجميع ضاحكين مسرورين •

ومن حسن الحظ أن الشيخ سهل ذهب مسع الجميع ، الراجعين الى القرية ، من غير أن ينتبه الى أن كلبه قطاش ظل لوحده واقفا أمام باب السرداب ينبح بهمة ونشاط ٠٠

لان الشيخ سهل ، لو لاحظ ذلك ، لبحث عسن الولد داشر حتى يجده ويقول له :

\_ أرأيت ياداشر ؟! ان ( قطاش ) كان ينبح غاضبا على الارنب الذي فلت منه واختفى في السرداب •• ولم يكن يعرف شيئا عن الولدين ••

او ربيا كان قال له :

\_ أرأيت ياداشر كم أن كلبي شجاع ؟! • • انظر

- 178 -

اليه كيف أنه ظل لوحده عند باب السرداب المخيف . .

غير أن الكلب قطاش ، في الواقع ، هو الذي لـم ينتبه الى أن الجميع ذهبوا ونسوه واقفا هنا لوحده . . لذلك فانه ما ان لاحظ ذلك ، ورأى أن أهل القريـة صاروا بعيدين عنه ، حتى قفز بسرعة وراح يعدو خلفهم مثل السهم ، يريد اللحاق بهم .